经到

رده في كبارالعالى المعالى الم

للشيخ رعكى عبدالرازق

رئيسالتحسرير د/عَكَى أَجْمَدُ لِلْحَطِيْبُ

هَدَيَّة بَحَلَة الأَزْهَ رَالِجًانِيَّة ... رَبِيعَ الأُوُّلُ ١٤١٤ هـ

29

اهداءات ۲۰۰۱

الدكتور/ القطب معمد طبلية

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

روهين كبارالعيات، عنان كيتاب عنان كيتاب المناز الم

227 27

NEXAMO

للشيئخ رعكي عبدالرازق

تقد سيب (كۇمينۇدلاڭۇر) (لېرگېزقى (لېرىد

رئيس التحسرير د/عَلَى أَجْمَدُ لِلْحَطِيْبُ

هَديَّة مِحَلة الأَرْهِ َ رَاجِيًا نيَّة ... رَبِيعَ الأَوُّكُ ١٤١٤ هـ

W.N. NY

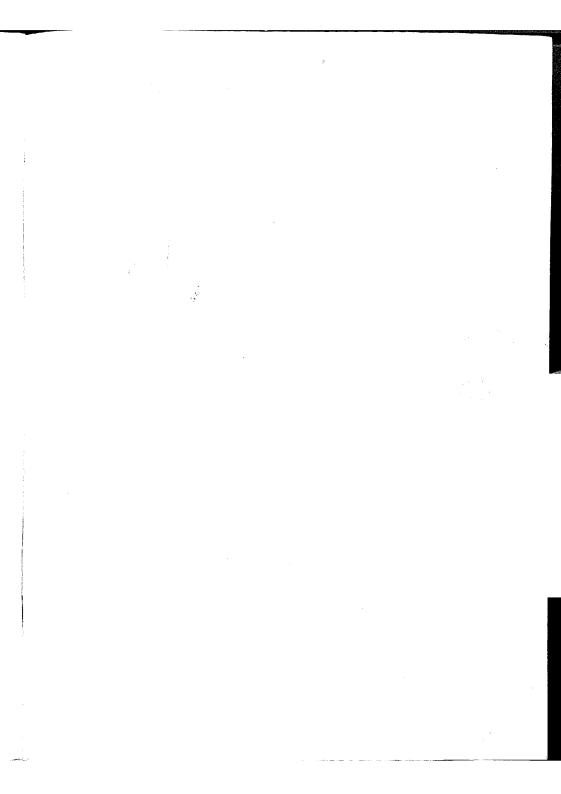

## 

#### مقدمية

للأستاذ الدكتور السيد تقى الدين السيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ، وبعد :

فقد كان لنبأ إلغاء الخلافة في أوائل مارس ١٩٧٤ م/ ١٣٤٢ هـ وقع أليم في جميع البلاد الإسلامية ، وتزعم الأزهر في مصر طليعة هذه الدعوة ، وبدأ نشاطاً قوياً في أوساط مصر السياسية والدينية يهدف إلى بحث مسألة الخلافة واتخاذ قرار بشأنها وانتهى الرأى إلى ضرورة عقد مؤتمر إسلامي دولي يحضره ممثلون عن الدول الإسلامية ويكون مقره القاهرة تحت رعاية وإشراف الأزهر .

ووسط هذه الظروف السياسية صدر كتاب في مصر بعنوان «الإسلام وأصول الحكم» ومؤلفه قاضي شرعى ، وعالم من علماء الأزهر هو الشيخ على عبد الرازق الذي حاول أن يثبت أن الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لاعلاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا ، وأن الدين لايمنع من أن جهاد النبي عليقة كان في سبيل المُلْك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين ، وأن نظام الحكم في عهد النبي عليقة كان موضوع غموض أو إبهام ، أو نقص وموجباً للحيرة وأن مهمة النبي عليقة كانت بلاغاً للشريعة مجرداً من الحكم والتنفيذ ، وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام ، وعلى

أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا ، وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية ، وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية .

ولم يكد يظهر الكتاب في أول ابريل سنة ١٩٢٥م، ويطلع عليه بعض العلماء والقراء حتى لقى معارضة عنيفة لتعارضه الصارخ مع الثوابت الإسلامية من جانب ، وتطابقه كل المطابقة مع أهداف الانجليز والسياسة الاستعمارية في العالم الإسلامي من جانب آخر فالإنجليز كانوا يريدون هدم الخلافة والقضاء على كل فكرة من أجل التجمع من جديد حول الوحدة الإسلامية ، وهذا هو الغرض الأساسي من الكتاب كله ، بدليل الدفاع المستميت لحزب الأحرار الدستوريين الذي ينتمي الأمة ـ ربيب الاستعمار الانجليزي ، وذلك في مواجهة موجة الرفض العارمة التي شهدتها البلاد ضد الشيخ على عبدالرازق وكتابه ، حيث العارمة التي شهدتها البلاد ضد الشيخ على عبدالرازق وكتابه ، حيث المطاهرات منطلقة من الأزهر تعلن الاحتجاج وتطالب بوقفة حاسمة المظاهرات منطلقة من الأزهر تعلن الاحتجاج وتطالب بوقفة حاسمة على الدفاع عن الإسلام، والرد على هذه الدعوات الهدامة التي تعد خروجاً على الدين .

ولكن ... من هو على عبدالرازق ؟

هو الشيخ على عبدالرازق ، أحد أفراد أسرة معروفة بالصعيد بمحافظة المنيا ذات نفوذ وأملاك واسعة ، أبوه هو حسن عبدالرازق باشا الكبير من كبار أعيان الريف ، واشتغل بالسياسة فكان نائباً لرئيس حزب الأمة سنة ١٩٠٧ وهو الحزب الذى أنشىء لمقاومة الحزب الوطنى ، كان على صلة وثيقة بالإنجليز ، ثم خلفته أسرته فى رعاية هذا الحزب .

أما الشيخ (على) فقد تعلم فى الأزهر حتى حصل على الشهادة العالمية عام ١٩١١ ، وفى العام التالى ، سافر إلى انجلترا لدراسة السياسة والاقتصاد ولكن حالت ملابسات الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ دون ذلك وعاد ليعين عام ١٩١٥ قاضيا بالمحاكم الشرعية ، حيث تولى قضاء محكمة المنصورة الشرعية حتى أصدر كتابه سنة ١٩٢٥ ، وصار فيما بعد وزيراً للأوقاف .

وعلى أى الأحوال فقد قرر صاحب الفصيلة الشيخ محمد أبى الفضل شيخ الجامع الأزهر اجتماع هيئة كبار العلماء بصفة تأديبية في يوم الأربعاء ١٥ من محرم ١٣٤٤ هـ/ ٥ أغسطس ١٩٢٥م بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية لاتخاذ إجراء حاسم تجاه هذا الأمر الجلل ، وصدر الحكم يإجماع أربعة وعشرين عالماً من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على عبدالرازق من زمرة العلماء ومحو اسمه من سجلات الجامع الأزهر ، وطرده من وظيفته ، وقطع مرتباته من أى جهة كانت ، وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية أو غير دينية .

وفى المقابل رفض الشيخ على عبدالرازق قرار هيئة كبار العلماء وأعلن أنه يتحدى حكمها وأنه ماض في آرائه ناشراً لها بكل الوسائل كتأنيف الكتب الجديدة،ونشر المقالات في الصحف،وإلقاء المحاضرات ، الأحاديث .

ولكن الشيخ لم ينفذ شيئا من ذلك بل على العكس لم يطبع الكتاب مرة أخرى بعد عام ١٩٢٥ بل أن ورثته قاموا بمقاضاة إحدى المجلات بعد قيامها بنشر الكتاب على صفحاتها .

بل حدث في إبريل ١٩٥١ أن قام أحمد أمين بنشر حوار دار بينه وبين الشيخ على عبدالرازق في مجلة (رسالة الإسلام) تحت عنوان: [الاجتهاد في نظر الإسلام] وكان الحوار حول مشكلات المسلمين وعلاج هذه المشكلات ، حيث قال الشيخ على : «إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرتُه قديماً من أن رسالة الإسلام روحانية فقط ، ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل » .

على أن استمساك على عبدالرازق بآرائه لم يدم طويلاً ، فقد تراجع عنها تماماً .

فما هي \_ إذن \_ الغاية التي يسعى البعض من ورائها إلى إعادة طبع كتاب (الإسلام وأصول الحكم) ضمن سلسلة أطلقوا عليها زوراً وبهاتاً اسم : (التنوير)

وما الحكمة في تبني آراء عَدَلَ عنها صاحبها ؟!

عددها الصادر فى (مايو ١٩٥١) فقال ــ فى شأن دعوى أن الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضه :

«إننى لم أقل ذلك مطلقاً ، لافى هذا الكتاب ولافى غيره ، ولاقلت شيئاً يشبه هذا الرأى أو يدانيه» ..

ثم يسوق الحديث إلى الأستاذ أحمد أمين بك الكاتب المعروف ؛ فيقول : بشأن قوله: «إن رسالة الإسلام روحية فقط» :

أرجو ألا يظن صديقى أحمد أمين بك ، أو من يقرأ كلمتى هذه ، إننى أمارى من قريب أو من بعيد فى صحة الحديث الذى رواه عنى ، فإنى لأذكر هذا الحديث نفسه ، وأذكر أين ومتى كان ؟ وما ينبغى لشىء يرويه أحمد بك أمين أن يكون موضعاً للمراء .

وما أرى فى الأمر إلا أن هناك خطأ فى التعبير جرى به لسانى فى المجلس الذى كنا نتجادل فيه ونستعرض حال المسلمين ، وما أدرى كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام إلى لسانى يومئذ ، ولم أرد معناها ، ولم يكن يخطر لى ببال ؟ بل لعله الشيطان ألقى فى حديثى بتلك الكلمة ليعيدها جذعة تلك الملحمة التى كانت حول كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ، والتى أشرت إليها آنفاً ، وللشيطان أحياناً كلمات يلقيها على ألسنة بعض الناس .

هذه كلمة غير ذات بال ، لا تمس موضوع المقال ، ولكنها تصحح وضعاً شخصياً أرى من الإنصاف أن يصحح » .

وفى النهاية وقبل عرض ملابسات محاكمة الشيخ على عبدالرازق والنتائج المترتبة عليها لايسعنى إلا أن أوجه التحية إلى (مجلة الأزهر)، وإلى مجمع البحوث الإسلامية وإلى الأزهر وعلمائه وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر على هذا الجهد وهذه المواجهة والله من وراء القصد .

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على علم الهدى ؛ ومرشد الورى : سيدنا محمد الداعى إلى مافيه سعادة الدنيا والفوز في الأخرى وسلم تسليماً كثيراً .

وبعد فقد صدر في مصر كتاب عنوانه «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبدالرازق حرج فيه على الأصول التي سمى بها عالماً شرعياً ، وكان بها أهلاً للفتيا والقضاء .

ولما تحقق ذلك لهيئة كبار العلماء ناقشته وحكمت ــ بالإجماع من زمرة العلماء ، ووضعت في ذلك المذكرة التالية :

### المذكرة

هيئة كبار العلماء المجتمعة بصفة تأديبية بمقتضى المادة الأولى بعد المائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم ١٠ لسنة ١٩١١ في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية يوم الأربعاء ٢٢ من المحرم سنة ١٣٤٤ هـ (١٢ أغسطس سنة ١٩٢٥ م) برياسة صاحب الفضيلة :

الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبى الفضل شيخ الجامع الأزهر ، وحضور أربعة وعشرين عالماً من هيئة كبار العلماء وهم حضرات أصحاب الفضيلة الأساتذة :

الشيخ محمد حسنين ، والشيخ دسوق العربى ، والشيخ أحمد نصر ، والشيخ محمد بخيت ، والشيخ محمد شاكر ، والشيخ محمد أحمد الطوخى ، والشيخ إبراهيم الحديدى ، والشيخ محمد النجدى ، والشيخ عبدالمعطى الشرشيمى ، والشيخ يونس موسى العطافى ، والشيخ عبدالرحمن قراعة ، والشيخ عبدالغنى محمود ، والشيخ محمد إبراهيم السمالوطى على ، والشيخ يوسف نصر الدجوى ، والشيخ إبراهيم بصيلة ، والشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ، والشيخ مصطفى الههياوى ، والشيخ يوسف شلبى الشبرابخومى ، والشيخ محمد سبيع الذهبى ، والشيخ محمد محمد محمد محمد محمد المنبئ والشيخ محمد الملبئ ، والشيخ ميد الملبئ ، والشيخ ميد على المرصفى .

نظرت فى التهم الموجهة إلى الشيخ على عبدالرازق أحد علماء الجامع الأزهر ، والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية التى تضمنها كتابه «الإسلام وأصول الحكم» وأعلنت له فى يوم الأربعاء ٨ من المحرم سنة ١٣٤٤ هـ (٢٩ يوليّه ١٩٢٥).

وقد قام بعمل السكرتارية لهذه الهيئة محمد قدرى أفندى رئيس أقلام السكرتارية العامة لمجلس الأزهر الأعلى والمعاهد الدينية وعلى أحمد عزت أفندى الكاتب الأول للجامع الأزهر والمنتدب بالإدارة العامة للمعاهد الدينية .

### الوقائع

نشر باسم الشيخ على عبدالرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية الكتاب المسمى «الإسلام وأصول الحكم» فقدمت إلى مشيخة الجامع الأزهر عرائض وقع عليها جم غفير من العلماء في تواريخ ٢٣ من ذي القعدة وأول وثامن ذي الحجة سنة ١٣٤٣ هـ (١٥ و٣٣ و٣٠ يونيه سنة ١٩٢٥ م) وقد تضمنت أن الكتاب المذكور يحوى أموراً مخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة . منها :

١ -- جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لاعلاقة لها
 بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا .

٢ ــ وأن الدين لا يمنع من أن جهاد النبى عَلَيْتُهُ كان في سبيل
 الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين .

٣ ــ وأن نظام الحكم في عهد النبي عَلَيْكُ كان موضوع غموض
 أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجباً للحيرة .

٤ ــ وأن مهمة النبى عَلَيْتُ كانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن الحكم والتنفيذ .

وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه
 لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا .

٦ ـ وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية .

٧ ــ وأن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده ــ رضى
 الله عنهم ــ كانت لادينية .

وقرر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبى الفضل شيخ الجامع الأزهر بناء على ذلك اجتماع هيئة كبار العلماء بصفة تأديبية في يوم الأربعاء ١٥ من المحرم سنة ١٣٤٤ هـ (٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ م) الساعة العاشرة صباحاً في دار الإدارة العامة. للمعاهد الدينية وأعلن ذلك للشيخ على عبدالرازق في يوم الأربعاء ٨ من المحرم سنة ١٣٤٤ هـ (٢٩ يوليه سنة ١٩٢٥ م) وكُلف الحضور أمام الهيئة المذكورة في التاريخ والمكان المذكورين.

وفي التاريخ المذكور اجتمعت الهيئة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبي الفضل-شيخ الجامع الأزهر. وحضور ثلاثة وعشرين عالما من هيئة كبار العلماء «وهم المذكورة أسماؤهم أولا عداً فضيلة الأستاذ الشيخ «دسوقي العربي» ولم يحضر الشيخ على عبدالرازق وإنما أرسل خطاباً مؤرخاً في ١٤ من المحرم سنة ١٣٤٤ هـ يطلب فيه إعطاءه فرصة طويلة تكفي لإعداد ما يلزم للمناقشة ، وقد عرض الخطاب على الهيئة في هذه الجلسة فقررت تأجيل النظر في الموضوع إلى يوم الأربعاء ٢٢ من المحرم سنة تأجيل النظر في الموضوع إلى يوم الأربعاء ٢٢ من المحرم سنة ١٣٤٤ هـ (١٢ أغسطس سنة ١٩٢٥ م) الساعة العاشرة صباحاً في

دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية وأعلن ذلك للشيخ على عبدالرازق في يوم الأربعاء ١٥ من المحرم سنة ١٣٤٤ هـ (٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ م).

وفى التاريخ المذكور اجتمعت الهيئة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبى الفضل-شيخ الجامع الأزهر- وحضور أربعة وعشرين عالما من هيئة كبار العلماء (وهم المذكورة أسماؤهم أولاً) وقد حضر الشيخ على عبدالرازق أمام هذه الهيئة وسئيل عن كتابه «الإسلام وأصول الحكم» المشار إليه فاعترف بصدوره منه ، ثم تليت عليه التهم الموجهة إليه ومأخذها من كتابه ، وقبل إجابته عنها وجه دفعاً فرعياً وهو : أنه لا يعتبر نفسه أمام هيئة تأديبية ، وطلب ألا تعتبر الهيئة حضوره أمامها اعترافاً منه بأن لها حقاً قانه نياً .

فبعد المداولة القانونية في هذا الدفع قررت الهيئة رفضه اعتماداً على أنها إنما تنفذ حقاً خوله إياها القانون ، وهي : المادة الأولى بعد المائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم ١٩١١ م .

ثم دعى الشيخ على عبدالرازق أمام هذه الهيئة فأعلن له حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس رفض دفعه طبقاً للمادة

المذكورة . فطلب الشيخ على عبدالرازق أن تسمع له الهيئة مذكرة أعدها للدفاع عن التهم الموجهة إليه . فأذن له حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس أن يتلوها فتلاها ، وبعد الفراغ من تلاوتها وتوقيعه على كل ورقة منها أخذت منه وحفظت في إضمامة الجلسة ثم انصرف .

#### هيئة كبار العلماء

بعد الاطلاع على كتاب «الإسلام وأصول الحكم» المطبوع في مطبعة مصر الطبعة الأولى سنة ١٣٤٣ هـ الموافقة سنة ١٩٢٥ م السابق الذكر ، والعلم بما تضمنه من الأمور المخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وإجماع الأمة ، وسماع ماجاء في مذكرة دفاع الشيخ على عبدالرازق عن التهم الموجهة إليه .

وبعد الاطلاع على المادة الأولى بعد المائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم ١٠ لسنة ١٩١١ م وعلى المادة الرابعة من هذا القانون .

وبعد المداولة القانونية رأت هيئة كبار العلماء ما يلي :

## ١ حوى أن الشريعة الإسلامية روحية محضة

من حيث أن الشيخ «عليا» جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لاعلاقة لها بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا ؛ فقد قال : فى ص ٧٨ و ٧٩ «والدنيا من أولها لآخرها وجميع مافيها من أغراض وغايات أهون عند الله من أن يقيم على تدبيرها غير ماركب فينا من عقول ، وحبانا من عواطف وشهوات ، وعلمنا من أسماء ومسميات هى أهون عند الله تعالى من أن يبعث لها رسولاً وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها» .

وقال: في ص٥٥ «إن كل ماجاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات ، فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لاغير ، وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا ؟ وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا ؟ فذلك ما لاينظر الشرع السماوي إليه ولاينظر إليه الرسول » .

الدين الإسلامي باجماع المسلمين ماجاء به النبي عَلَيْكُم من عقائد وعبادات ومعاملات لإصلاح أمور الدنيا والآخرة .

إن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلِيْكُهُ كلاهما مشتمل على أحكام كثيرة فى أمور الدنيا وأحكام كثيرة فى أمور الآخرة .

والشيخ على فى ص٧٨ و ٧٩ زعم أن أمور الدنيا قد تركها الله ورسوله على الله عواطف الناس وشهواتهم ، وفى ص ٥٥ زعم أن ما جاء به الإسلام إنما هو المصلحة الأخروية لاغير وأما المصلحة المدنية أو المصلحة الدنيوية فذلك مما لاينظر الشرع السماوى إليه ولاينظر إليه الرسول .

وواضح من كلامه أن الشريعة الإسلامية عنده شريعة روحية محضة جاءت لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه فقط ع أما بين الإنسان من المعاملات الدنيوية وتدبير الشئون العامة فلا شأن للشريعة به وليس من مقاصدها .

وهل فى استطاعة الشيخ على أن يشطر الدين الإسلامى شطرين ويلغى منه شطر الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا ، ويضرب بآيات الكتاب العزيز وسنة رسول الله عليه عرض الحائط ؟!

وقد قال الشيخ على فى دفاعه: إنه لم يقل ذلك مطلقاً لا فى الكتاب ولا فى غير الكتاب ولا قال قولا يشبهه أو يدانيه ، وقد علمت أن ذلك واضح فى كلامه الذى نقلناه لك وقد ذكر مثله فى مذكرة دفاعه.

وقال فى دفاعه أيضا: (إن النبى عَلَيْكُمْ قد جاء بقواعد وآداب وشرائسع عامسة وكان فيها مايمس إلى حد كبير أكثر مظاهر الحياة فى الأمم؛ فكان فيها: بعض أنظمة للعقوبات ، للجيش والجهاد ، وللبيع والمداينة ، والرهن ، ولآداب الجلوس ، والمشى ، والحديث ، إلخ ص ٨٤).

غير أنه قال عقب ذلك ص ٨٤ أيضاً: (ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه الإسلام وأخذ به النبى عُنِيْ والمسلمين من أنظمة وقواعد وآداب لم يكن فى شيء كثير ولاقليل من أساليب الحكم .. إلى آخره) فآخر كلامه فى الصفحة المذكورة يهدم كلامه ولا ينفعه ركونه إلى حديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما متع الكافر منها بشربة ماء» وحديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم» لأن الحديث الأول ضعيف لا يصلح حجة ، وهو على فرض

صحته وارد فى معرض التزهيد فى الدنيا وعدم الإفراط فى طلبها وليس معناه كما يزعم الشيخ على أن نترك الناس فوضى تتحكم فيهم العواطف والشهوات ، ليس لهم حدود يقفون عندها ، ولا معالم ينتهون إليها .

ولو لم يكن معناه كما ذكرنا لهدم آيات الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا وصادم آيات كثيرة كقوله تعالى :

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا عَاتَلُكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَ ﴾ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا عَاتَلُكَ ٱلدُّنيَ ﴾ [القصص: ٧٧]

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللهِ النِّيَ أَنْحَرَجَ لِعِبَادِهِ ۚ وَالطَّيْبَاتِ
مِنَ الرَّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ خَالِصَـةً يَوْمَ
الْقَيْلَمَةِ ﴾
الْقَيْلَمَةِ ﴾
وقوله تعالى :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَـكُرْ وَلَا تَعْتَـ دُوَا ﴾ [المائدة: ٧٧]

ولأن الحديث الثانى وارد فى تأبير النخل وتلقيحه ويجرى فيما يشبه ذلك من شئون الزراعة وغيرها من الأمور التى لم تجىء الشريعة بتعليمها ، وإنما تجىء لبيان أحكامها من حل وحرمة وصحة وفساد ونحو ذلك، يعلم ذلك من له صلة بكتاب الله وسنة رسوله عَلِيْكُمْ .

وهل يجترىء الشيخ على أن يسلخ الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا من الدين ويترك الناس لأهوائهم ويقول: «إن ذلك من الأغراض الدنيوية التي أنكر النبي عَيِّلِيَّةٍ أن يكون له فيها حكم وتدبير» ويدعى على النبي عَيِّلِيَّةٍ هذه الدعوى ؟!

وهل يرى الشيخ على أن تدبير أمور الدنيا وسياسة الناس أهون عند الله من مشية يقول الله في شأنها :

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾

وأهون عند الله من شيء من المال يقول الله في شأنه :

النساء: ٥] النساء: ٥] النساء: ٥]

ويقول أيضاً :

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقَكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾

[الإسراء: ٢٩]

وأهون عند الله من صاع شعير أو رطل ملح يقول الله في شأنهما :

﴿ أُوفُواْ الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِالْقِسَطَاسِ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَإِنُواْ بِالْقِسَطَاسِ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهُ ال

وماذا يعمل الشيخ على فى مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلنَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى:

﴿ وَأَن آحَكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ آللَهُ وَلا نَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ ﴾ المائدة: ٤٩] وقوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ [النساء ١٥٨] ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ﴾

وقوله تعالى:

﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُ ﴾ ٦ النساء: ٢٩

وقوله تعالى فى شأن الزوجين :

﴿ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَّا مِنْ أَهْلِهِ ء وَحَكَّا مِنْ أَهْلِهَا إِنِ يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوفِقِ ٱللهُ بَيْنَهُمَانِهُ ٦ النساء: ٥٦ ] .

وقوله تعالى:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُرْ حَتَّى تَسْتَأْلِسُواْ وَلُسَلَّمُواْ عَلَيْ الْهَلِهَا ﴾ [النور: ٢٧].

وماذا يعمل الشيخ على فيما رواه البخارى ومسلم في صحيحيهما : أن ابنة النضر ، أخت الربيع ، لطمت جارية فكسرت سنها ، فاختصموا إلى النبي عَلِيْتُ فأمر بالقصاص . فقالت أم الربيع : يارسول الله ، أتقتص من فلانه ؟ لاوالله ؟! فقال رسول الله عَلِيْتُكُ «سبحان الله . يا أم الربيع !! كتاب الله القصاص » ومثل ما رواه البخارى فى صحيحه عن جابر بن عبدالله \_ رضى الله عنهما \_ أنه قال : قضى رسول الله عَيَّالَةُ بالشفعة فى كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وما رواه أيضا عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أنه قال : «قضى النبى عَيِّلَةُ إذا تشاجروا فى الطريق بسبعة أذرع » . وما رواه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله عَيْلِيَةً قضى بيمين وشاهد .

## ٢ ــ دعوى أن جهاده عَلَيْكُ كان في سبيل الملك لافي سبيل الدين

ومن حيث أنه زعم أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبى عَلَيْكُم كان فى سبيل الملك لا فى سبيل الدين ، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين .

فقد قال في ص٥٠: «وظاهر أول وهلة أن الجهاد لايكون لمجرد الدعوة إلى الدين ، ولا لحمل الناس على الإيمان بالله ورسوله».

ثم قال فى ص٥٣ : «وإذا كان النبى عَلَيْكُ قد لجأ إلى القوة والرهبة فذلك لايكون فى سبيل الدعوة إلى الدين ، وإبلاغ رسالته إلى العالمين ، وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان فى سبيل الملك !!».

فالشيخ على في كلامه هذا يقطع بأن جهاد النبي عَلَيْكُم كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين !!

وفى كلامه الذى سنذكره زعم أن الدين لا يمنع من أن جهاده عَلَيْكُمْ كان في سبيل الملك .

فقد قال في ص٤٥ (قلنا أن الجهاد كان آية من آيات الدولة الإسلامية ، ومثالاً من أمثلة الشئون الملكية ، وإليك مثلا آخر : كان في زمن النبي عَلَيْكَ عمل كبير متعلق بالشئون المالية من حيث الإيرادات والمصروفات ، ومن حيث جمع المال من جهاته العديدة (الزكاة والجزية والغنائم إلخ ...) ومن حيث توزيع ذلك كله بين مصارفه ، وكان له عَلَيْكَ سعاة وجباة يتولون ذلك له ، ولاشك أن تدبير المال عمل ملكي ، بل هو أهم مقومات الحكومات) .

ثم قال في ص٥٥ ( إذا ترجع عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة واطمأن إلى الحكم بأنه عقلية كان رسولاً وملكاً ، فسوف يعترضه حينفذ بخت آخر جدير بالتفكير ، فهل كان تأسيسه عقلية للمملكة الإسلامية وتصرفه في ذلك الجانب شيئاً خارجاً عن حدود رسالته عيلة أم كان جزءاً مما بعثه الله له وأوحى به إليه ؟ فأما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن حدود الرسالة ، فذلك رأى منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن حدود الرسالة ، فذلك رأى لا نعرف في مذاهب المسلمين ما يشاكله ولا نذكر في كلامهم ما يدل عليه ، وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه ، ولا نرى القول به يكون كفراً ولا إلحاداً ، وربما كان محمولاً على هذا المذهب ما يراه بعض الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة في الإسلام مرة واحدة . ولا يهولنك

أن تسمع أن للنبي عليه عملا كهذا خارجاً عن وظيفة الرسالة ، وأن ملكه الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوى الذى لاعلاقة له بالرسالة ، فذلك قول إن أنكرته الأذن لأن التشدق به غير مألوف في لغة المسلمين ، فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبى عليه كل ذلك لا يصادم رأيا كهذا ولا يستفظعه ، بل ربما وجد ما يصلح له دعامة وسنداً ولكنه على كل حال رأى نراه بعيداً » .

فالشيخ على أخذ من ص٤٥ يقول: (إن الجهاد كان مثالاً من أمثلة الشئون الملكية فهو إذن في سبيل الملك لا في سبيل الدين) ، وأخذا من ص٥٥ يقول: (وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه ولانرى القول به يكون كفراً ولا إلحاداً) ثم قال بعد ذلك: (فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي عَيِّلِيَّةً كل ذلك لا يصادم رأيا كهذا ولا يستفظعه بل ربما وجد ما يصلح له دعامة وسنداً ولكنه على كل حال رأى نراه بعيداً).

نعلم من كلامه هذا أن الدين لايمنع من أن جهاد النبي عَلَيْتُ كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين وهذا أقل ما يؤخذ عليه في مجموعة نصوصه .

على أنه لم يقف عند هذا الحبد ، بل كما جوز أن يكون الجهاد في سبيل الملك ، من الشئون الملكية جوز أن تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحو

ذلك فى سبيل الملك أيضا وجعل كل ذلك على هذا خارجاً عن حدود رسالة النبى عَيْسَةٍ لم ينزل به وحى ولم يأمر به الله تعالى .

ومن حيث أن دفاع الشيخ على بقوله: «إننا قد استقصينا الكتاب أيضاً فلم نجد ذلك القول فيه ، وربما كان استنتاجاً لم نهتد إلى مقدماته » غير صحيح ، لأن ما اتهم به تجده صريحا في ص ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٥ و في ص ٥٥ . حيث يقول: «وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه ، ولا نرى القول به يكون كفراً ولا إلحاداً ، حيث يقول بعد ذلك :

« فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبى عَلَيْكُ كُلُّ ذَلَكُ لايصادم رأيا كهذا ولا يستفظعه ، بل ربما وجد ما يصلح له دعامة وسنداً » .

ومن حيث إن دفاع الشيخ على بقوله: «إنه رأى من الأراء لم نرض به ومذهب رفضنا آخر الأمر أن نذهب إليه» غير مطابق للواقع لأنه قال: «وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه إلى آخره» وقوله بعد ذلك: «ولكنه على كل حال رأى نراه بعيداً» لا ينفعه فإنه مع قوله: وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه ، إلى آخره ، أسلوب تجويز لا أسلوب رفض. يعرف ذلك من له إلمام بالمنطق وأساليب الكلام.

وقال الشيخ على فى دفاعه بعد ذلك : «بل نحن قررنا ضد ذلك

على خط مستقيم ص٧٠ حيث قلنا : ... «وفي سبيل هذه الوحدة الإسلامية ناضل ـ عليه السلام ـ بلسانه وسنانه» وقلنا في ص ٧٩ :

«لا يرتَّبَنك هذا الذي ترى أحيانا في سيرة النبي « ويبدو لك كأنه عمل حكومي ، ومظهر للملك والدولة ، فإنك إذا تأملت لم تجده كذلك ، بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل التي كان عليه عَيْنَكُ أن يلجأ إليها تثبيتا للدين وتأييداً للدعوة وليس عجيبا أن يكون الجهاد من تلكم الوسائل » .

ودفاعه هذا لا يجدى فإنه زعم أن ماقاله هنا ضد لما اتهم به والواقع أنه ليس ضدا لأنه ساقه محتملا أن نضاله وجهاده \_ عليه الصلاة والسلام \_ مما خرج عن حدود رسالته علي أن يكون جزءاً مما بعثه الله له وأوحى به إليه على الرأيين اللذين قررهما الشيخ على فالتهمة الموجهة إليه باقية .

والشيخ على بذلك لايمنع أن يصادم صريح آيات الكتاب العزيز ، فضلا عن صريح الأحاديث الصحيحة المعروفة ، ولايمنع أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة .

قال الله تعالى :

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

[النساء: ٨٤] ،

وقال الله تعالى :

﴿ فَلَيْقَائِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ، ﴾

[النساء: ٧٤]،

وقال تعالى :

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]

وقال تعالى :

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾

[البقرة : ۳۲ ، ۸۳ ، ۲۱ . النساء : ۷۷ . النور : ٥٦ . المزمل :

[ ٢ •

وقال تعالى :

﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣] وقال تعالى في بيان مصارف الزكاة:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَعِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ لَكُومُ مُ مَا السَّالَ اللَّهِ [التوبة: ٦٠] فَلُومُ مُ مَ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْفَرَرِمِينَ وَفِي السِّيلِ ٱللَّهِ [التوبة: ٦٠]

وقال تعالى :

﴿ قَائِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبَـوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَـتِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَاكَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ الْبِحْدِّيَةَ عَن يَدِ وَهُمْم صَاغِرُونَ ( اللهِ التوبة : ٢٩]

وقال تعالى :

﴿ وَآعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ نُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

# ۳ \_ دعوی أن نظام الحكم فی عهد النبی عَلَیْكُ كان موضع غموض أو اضطراب أو نقص

ومن حيث أنه رغم أن نظام الحكم في عهد النبي عَلِيْكُ كان موضع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبا للحيرة . فقد قال في ص ٤٠ : « لاحظنا أن حال القضاء زمن النبي عَلِيْكُ غامضة ومبهمة من كل جانب» .

وقال فى ص ٤٦ : (كلما أمعنا تفكيراً فى حال القضاء فى زمن النبى عَلَيْكُ وفى حال غير القضاء أيضا من أعمال الحكم وأنواع الولاية وجدنا إبهاماً فى البحث يتزايد وخفاء فى الأمر يشتد ، ثم لا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس إلى لبس وتردنا من بحث إلى بحث إلى أن ينتهى النظر بنا إلى غاية ذلك المجال المشتبه الحائر).

وقال فى ص ٥٧ : «إذا كان رسول الله عَلَيْتُهُ قد أسس دولة سياسية ، أو شرع فى تأسيسها ، فلماذا خلت دولته إذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولماذا لم يعرف نظامه فى تعيين القضاة والولاة ؟ ولماذا لم يتحدث إلى رعيته فى نظام الملك وفى قواعد

الشورى ؟ ولماذا ترك العلماء فى حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومى فى زمنه ، ولماذا ولماذا ؟ نريد أن نعرف، منشأ ذلك يبدو للناظر كأنه إبهام أو اضطراب أو نقص أو ماشئت فسمه فى بناء الحكومة أيام النبى عَلَيْكُم وكيف كان ذلك وماسره ؟!».

وهذا تصريح من الشيخ على بما يثبت التهمة .

وإذا كان قد اعترف ببعض أنظمة للحكم فى الشريعة الإسلامية فإنه نقض الاعتراف وقرر أن هذه الأنظمة ملحقة بالعدم .

قال في ص ٨٤: (ربما أمكن أن يقال أن تلك القواعد والآداب والشرائع التي جاء بها النبي عَلَيْتُهُ للأمم العربية ولغير الأمم العربية أيضاً كانت كثيرة وكان فيها ما يمس إلى حد كبير أكثر مظاهر الحياة في الأمم فكان فيها بعض أنظمة للعقوبات ، للجيش والجهاد ، وللبيع والمد اينة ، والرهن ، ولآداب الجلوس ، والمشى والحديث وكثير غير ذلك) .

ثم قال: (ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه الإسلام وأحذ به النبى المسلمين من أنظمة وقواعد ، وآداب لم يكن فى شيء كثير ولاقليل من أساليب الحكم السياسي ولامن أنظمة الدولة المدنية ، وهو بعد إذا جمعته لم يبلغ أن يكون جزءاً يسيراً مما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية للقوانين).

ومن حيث إنه قال في دفاعه : إنه ساق ذلك مساق الاعتراض على من يقول إن النبي عليه كان صاحب حكومة ، وأنه أخذ في رد

الاعتراض عقب توجيهه، ولكنه رد الاعتراض بجوابين لم يرفض واحداً منهما ص ٥٩ و٦٣ فالتهمة باقية .

وقد رضى لنفسه بعد ذلك منهما هو قوله: «إنما كانت ولاية محمد عليلية على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم» ص ٨٠ وهذه هي الطريقة الخطيرة التي خرج إليها ، وهي أنه جرد النبي عليلية من الحكم ، وقال: «رسالة لاحكم ، ودين لادولة».

وما زعمه الشيخ على مصادمٌ لصريح القرآن الكريم ، فقد قال الله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِالْحِقِ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال تعالى :

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾

[النحل: ۸۹]

وقال تعالى :

﴿ ا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ا ﴾

رالنحل: ٤٤]

وقال تعالى : ﴿ فَإِن لَنَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْنُمُ تُؤَمِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرُ وَٱخْسَنُ تَأُولِلًا ﴾

[ألنساء: ٥٩]

ومعلوم أن الرد إلى الله بالرجوع إلى كتابه العزيز ، والرد إلى الرسول بالرجوع إلى سنته عَلِيْتُهُ . قال تعالى

﴿ الْيُوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَدُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ، الْإِسْلَامُ دِينًا ﴾

[المائدة: ٣].

والدين عند المسلمين ما جاء به محمد عَلِيْكُ من عند الله في معاملة الخالق والمخلوق.

خوى أن مهمة النبى عَلَيْكُ كانت بلاغاً للشريعة مجرداً
 عن الحكم والتنفيد

ومن حيث إنه زعم أن مهمة النبى عَلَيْكُ كانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن الحكم والتنفيذ فقد قال الشيخ على في ص٧١ ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بأن النبى عَلَيْكُ لم يكن له شأن في الملك السياسي ، وآياته متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان .

ثم عاد فأكد ذلك فقال ص٧٣ : «القرآن صريح في أن محمداً عَلَيْكُ لم يكن من عمله شيء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس ، وأنه لم يكلف شيئاً غير ذلك الإبلاغ ، وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه» .

ولو كان الأمركما زعم هو لكان ذلك رفضاً لجميع آيات الأحكام الكثيرة في القرآن الكريم ، ودون ذلك خرط القتاد .

وقد قال الشيخ على فى دفاعه : أنه قرر فى مكان آخر من الكتاب بصراحة لا مواربة فيها أن للنبى عَلِيلًا سلطانا عاماً وأنه ناضل فى سبيل الدعوة بلسانه وسنانه .

وهذا دفاع لا يجدى إذ لو كان معنى ذلك الذى قرره فى ص٦٦ و٧٠ كما أشار إليه أن عمل رسول الله عليه السماوى يتجاوز حدود البلاغ المجرد عن كل معانى السلطان ، لما كان سائغاً أن يقول بعد ذلك فى ص٧١ أن آيات إلكتاب متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان ، وأن يقول بعد ذلك فى ص٧٧ أن القرآن صريح فى أنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ لم يكن معه شيء غير بلاغ رسالة الله إلى الناس ولم يكلف شيئاً غير ذلك الإبلاغ وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه .

والواقع أن السلطان الذي أثبته إنما هو السلطان الروحى ، كما صرح به في مذكرة دفاعه ، حيث قال فيها: «إن رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ السلطان لا من طريق القوة المادية وإخضاع الجسم ، كما هو شأن الملوك والحكام ولكن من طريق الإيمان به إيماناً قلبياً والخضوع له خضوعاً روحياً » فكان دفاعه إثباتاً للتهمة لا نفياً لها .

على أنه قد نسب فى ص٦٥ و٦٦ السلطان إلى عوامل أخرى من نحو الكمال الحلقى والتميز الاجتماعى ، لا إلى وحى الله وآيات كتابه الكريم ، كما أنه جعل الجهاد فى موضع آخر من كتابه وسيلة كان على النبى عَيْضَةً أن يلجأ إليها لتأييد الدعوة ولم ينسبه إلى وحى الله و أمره !!

وكلام الشيخ على مخالف لصريح كتاب الله تعالى الذى يرد عليه زعمه ويثبت أن مهنتة عليه تجاوزت البلاغ إلى غيره من الحكم والتنفيذ ، فقد قال الله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ﴿ ٱلنَّاسِ بِمَا ۗ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ : (النساء: ١٠٥)

وقال تعالى :

﴿ وَأَنِ ٱصْحُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُوَآ هُمُ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِثُولَكَ تَلْبِعُ أَهُوَآ هُمُ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ لَا اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ .

(المائدة: ٩٤)

وقال تعالى :

﴿ وَقُلْ مَا مَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ لَا مَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ لَا مَنتُ بَيْنَكُمْ ﴾ . (الشورى: ١٥)

وقال تعالى :

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَاتَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ ( الأنفال : ٣٩ )

وقال تعالى : ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا يَالَيْ مِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا اللّهَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْ غِرُونَ ﴾ الْهِ حَتَن مَعْظُوا الْحِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْ غِرُونَ ﴾ (التوبة: ٢٩)

وقال تعالى :

﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ. ﴾ .

( النساء : ٨٤ )

وقال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ . (الأنفال: ٦٥)

وقال تعالى :

﴿ وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلِمِ فَآجَنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَعَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ النَّجُلْكِ وكلام الشيخ على مخالف أيضاً لصريح السنة الصحيحة ، فقد روى البخاري في صحيحه أنه عَيْسِيم قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» ، وروى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ـــ أنه أتى النبي عَلِيلَةٍ رجل قد شرب فقال : اضربوه . وروى عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ، وقالوا: من يكلم رسول الله عَلِيْكُم ومن يجترىء علبه إلا أسامة . حِبّ رسول الله عَيْظِيُّهُ فكلم رسول الله عَيْظِيُّهُ فقال : «أتشفع في حد من حدود الله ؟» ثم قام فخطب فقال : «ياأيها الناس .. إنما أضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها».

فهل يجوز أن يقال بعد ذلك في محمد عَلَيْكُ أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان ، وإنه لم يكلف أن يأخذ الناس بما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ؟! وهل يجوز أن يقال بعد ذلك في القرآن الكريم أنه صريح في أنه مريح في أنه عليه أن عمله شيء غير إبلاغ رسالة الله إلى الناس وليس عليه أن يتحملهم عليه ؟!

#### ٥ \_ إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام

ومن حيث أنكز إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام . وعلى أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا . فقد قال في ص٢٢: «أما دعوى الإجماع في هذه المسألة \_ وجوب نصب الإمام \_ فلا نجد مسوغاً لقبولها على أي حال ، ومحال إذا طالبناهم بالدليل أن يظفروا بدليل على أننا مثبتون لك فيما يلى أن دعوى الإجماع هنا غير صحيحة ولا مسموعة سواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحدهم أم الصحابة والتابعين أم علماء المسلمين أم المسلمين كلهم بعد أن نمهد لهذا مهيداً » .

ادعى الشيخ «على» فى ذلك التمهيد أن حظ العلوم السياسية فى العصر الإسلامى كان سيئاً على الرغم من توافر الدواعى التى تحمل على البحث فيها وأهمها أن مقام الخلافة منذ زمن الخليفة الأول كان عرضة للخارجين عليه ، غير أن حركة المعارضة كانت تضعف وتقوى ، ثم ساق بعض أمثلة يؤيد بها ما يدعيه من أن الخلافة كانت قائمة على السيف والقوة لا على البيعة والرضا .

ولو سلم للشيخ ذلك جدلا لما تم له ما يزعمه من إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب إمام للمسلمين ، فإن إجماعهم على ذلك شيء وإجماعهم على بيعة إمام معين شيء آخر ، واختلافهم فى بيعة إمام معين لا يقدح فى اتفاقهم على وجوب نصب الإمام ، أى إمام كان ، وقد ثبت إجماع المسلمين على امتناع خلو الوقت من إمام ، ونقل إلينا ذلك بطريق التواتر ، فلا سبيل إلى الإنكار .

وقد اعترف الشيخ «على» في دفاعه بأنه ينكر الإجماع على وجوب نصب الإمام بالمعنى الذى ذكره الفقهاء ، وقال عن نفسه : إنه يقف في ذلك في صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة ( يعنى بعض الخوارج والأصم ) وهو دفاع لا يبرئه من أنه خرج على الإجماع المتواتر عند المسلمين وحسبه في بدعته أنه في صف الخوارج لا في صف جماهير المسلمين !! وهل وقوفه في صف الخوارج الذين خالفوا الإجماع بعد انعقاده يسوغ له أن يخرج على إجماع المسلمين ؟

قال في «المواقف» وشرحه: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي عليه على امتناع خلو الوقت من خليفة وإمام، حتى قال أبو بكر رضى الله عنه في خطبته المشهورة حين وفاته عليه السلام: «ألا إن محمداً قد مات، ولابد لهذا الدين ممن يقوم به» فبادر الكل إلى قبوله ولم يقل أحد لا حاجة إلى ذلك بل اتفقوا عليه وقالوا ننظر في هذا الأمر وبكروا إلى سقيفة بنى ساعدة وتركوا له أهم الأشياء وهو

دفن رسول الله عَلَيْكُ . واختلافهم فى هذا التعيين لايقدح فى ذلك الاتفاق ولم يزل الناس على ذلك فى كل عصر إلى زمننا هذا من نصب إمام متبع فى كل عصر .

وقد روى مسلم فى صحيحه حديث حذيفة وقد جاء فيه أن النبى على قال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت فإن لم يكن لهم إمام . قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدر كك الموت » وروى مسلم أيضاً أن النبى على قال : « من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » وروى مسلم أيضاً عن رسول الله على قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وأنه لا نبى بعدى وستكون خلفاء فتكثر » قالوا فما تأمرنا ؟ قال : « فوبيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم » ، وروى مسلم أيضاً عن النبى على أنه قال : «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر

#### ٦ \_ إنكار أن القضاء وظيفة شرعية

ومن حيث أنه أنكر أن القضاء وظيفة شرعية فقـد قال في ص١٠٣ : (والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية ، كلا ولا

القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لاشأن للدين بها ، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولاأمر بها ولانهى عنها ، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة ) .

وكلام الشيخ «على» فى دفاعه يقضى بأن الذين ذهبوا إلى أن القضاء وظيفة شرعية جعلوه متفرعاً عن الخلافة ، فمن أنكر الخلافة أنكر القضاء .

وكلامه غير صحيح ، فالقضاء ثابت في الدين على كل تقدير تمسكاً بالأدلة الشرعية التي لا يستطاع نقضها . وقد ذكرنا فيما تقدم كثيراً من الآيات والأحاديث في الحكم والقضاء ، وسنذكر شيئاً من ذلك فيما يأتي :

وقال الشيخ «على» فى دفاعه ( إن الذى أنكر أنه خطة شرعية إنما هو جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة واتخاذه مقاماً ذا أنظمة معينة وأساليب خاصة ) .

وهو دفاع غير صحيح ، فإن عبارته في ص١٠٣ فيها إنكار أن القضاء نفسه خطة دينية ، وقد زعم أنه خطة سياسية صرفة لاشأن للدين فيها .

وقد نقل عن ميزان الشعراني في دفاعه : ﴿ أَنَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي أَظْهُرُ

روایاته یری آنه ــ آی القضاء ــ لیس من فروض الکفایات ، ولایجب علی من-تعین له الدخول فیه وإن لم یوجد غیره ) .

وهذا دفاع عن القضاء نفسه ، وبذلك يتبين أيضاً أنه قد أنكر أن القضاء نفسه القضاء نفسه وظيفة . وبذلك تبين أيضاً أنه قد أنكر أن القضاء نفسه وظيفة شرعية لا جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة واتخاذه مقاماً ذا أنظمة معينة وأساليب خاصة ، فلزمته التهمة .

واستناده إلى ما نقله الشعرانى فى ميزانه عن الإمام أحمد استناد لا ينفعه فإن الذى حرر من ميزان الشعرانى إنما هو إلى باب ما يحرم من النكاح ، وقد ذكر ذلك الشعرانى نفسه فى ص٨ من الجزء الأول من الميزان . وكتاب الأقضية واقع بعد ذلك بسبعة عشر كتاباً : فكتاب الأقضية فى ميزان الشعرانى لم يحرر حتى يكون ما فيه مستنداً صحيحاً .

وقال صاحب الإشاعة فى أشراط الساعة : إن الشعرانى لم يحرر ميزانه فى حياته ، وأنه قال : لاأحل لأحد أن يروى هذا الكتاب عنى حتى نعرضه على علماء المسلمين ويجيزوا ما فيه . انتهى كلامه .

والمعروف فى كتب الحنابلة أن القضاء من فروض الكفايات راجع ص٢٥٨ من الجزء الرابع من المنتهى ، وص٩٦٧ من الإقناع وص٠٨٠ من المقنع ، وقد ذكر محشيه عند قوله ( وهو فرض كفاية ) أن ذلك هو المذهب وذكر قولا عن الإمام أحمد بأن القضاء سنة . فإذا لم يكن القضاء فرض كفاية عند الإمام أحمد فهو سنة عنده والمسنون من الخطط الشرعية .

فما زعمه الشيخ (على) من إنكار أن القضاء وظيفة شرعية وخطة دينية باطل ومصادم لآيات الكتاب العزيز قال الله تعالى :

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُ مَّرُثُمَّ لَا يَحِبُدُوا فِيَ أَنْفُسِهِ مَّ حَرَّجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞

٩

وقال تعالى :

﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مِيمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآ عَهُمْ عَمَّا عَمَّا خَمَّا عَمَّا خَمَّا عَمَّا ﴿ المَائِدَهُ : ٤٨ )

وقال تعالى :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا آرَبكَ ٱللَّهُ ﴿

( النساء : ١٠٥ )

وقال تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَكَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُم بَكِنَ النَّاسِ أَن تَعَكُمُوا بِإَلْعَدُلِهِ . ( النساء : ٥٨ )

# ۷ \_ دعوى أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين كانت لادينية

ومن حيث إنه يزعم أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضى الله عنهم كانت لا دينية فقد قال فى ص ٩٠ ( طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبى عَلَيْكُ زعامة دينية ، وأما الذى يمكن أن يتصور وجوده فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائماً على الدين هو إذن نوع لا دينى ) .

وهذه جرأة لا دينية ، فإن الطبيعى والمعقول عند المسلمين إلى درجة البداهة أن زعامة أبى بكر \_ رضى الله عنه \_ كانت دينية يعرف ذلك المسلمون سلفهم وخلفهم جيلا بعد جيل ، ولقد كانت زعامته على أساس ( أنه لابد لهذا الدين ممن يقوم به ) وقد انعقد على ذلك إجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين كما سبق و دفاع الشيخ «على» بأن الذي يقصده من أن زعامة أبى بكر لا دينية بأنها لا تستند إلى وحى ولا إلى رسالة مضحك موقع فى الأسف فإن أحداً لا يتوهم أن أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ كان نبياً يوحى إليه حتى يعنى الشيخ على بدفع هذا التوهم :

لقد بايع أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ جماهير الصحابة من أنصار

ومهاجرين على أنه القائم بأمر الدين فى هذه الأمة بعد نبيها محمد عَلِيْكُةٍ خير قيام ، ومثله فى هذا بقية الخلفاء الراشدين .

وإن ماوصم به الشيخ على أبا بكر رضى الله عنه من أن حكومته لا دينية لم يقدم على مثله أحد من المسلمين فالله حسبه!!

ولكن الذى يطعن فى مقام النبوة يسهل عليه كثراً أن يطعن فى مقام أبى بكر وإخوانه الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين .

#### الخروج على إجماع المسلمين

ومن حيث إنه علاوة على ما ذكر يقف الشيخ على فى ص٣٤ و ٣٥ من المسلمين موقف الطاعن على دليلهم الديني والخارج على إجماعهم المتواتر الذي انعقد على شكل حكومتهم الدينية أو موقف المجيز للمسلمين إقامة حكومة بلشفية ، وكيف ذلك والدين الإسلامي فى جملته وتفصيله يحارب البلشفية لأن البلشفية فتنة فى الأرض وفساد

لقد وضع الدين الإسلامي أنظمة للمواريث يلجأ إليها أحياناً غير المسلمين لما فيها من الرحمة والعدل ، وأوجب على المسلمين مقادير الصدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، وأمر بإقامة الحكومة الدينية العادلة التي تحفظ لكل ذى حق حقه ، ولكل عامل ثمرة عمله ، وجعل للدماء والأعراض والأموال حرمة لا يجوز انتهاكها ، وضرب على أيدى المفسدين في الأرض ، وحسبنا في ذلك أن نقول : إن البلشفية تهدم نظام المجتمع الإنساني وتضيع حكمة الله في جعل الناس درجات ينتفع بعضهم من بعض قال الله تعالى :

ومن حيث إن الشيخ عليا يقول في ص١٠٣ ( لاشيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتهاع والسياسة كلها ، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه ، وأن يبنوا ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما انتجت العقول البشرية وأمتن مادلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم ) ومعلوم أن أصول الحكم ومصادر التشريع عند المسلمين إنما هي كتاب الله تعالى وسنة رسول الله علي وإجماع المسلمين وليس هناك للمسلمين خير منها ، والشيخ على بطلب أن يهدموا ما بنوه على هذه الأصول من نظام حكومتهم ( العتيق ) !! ويطلب إليهم أن يبنوا حكومتهم وشئونهم الدينية والدنيوية على أصول خير من أصولهم يجدونها عند الأمم غير الإسلامية فكيف يبيح دين الإسلام للمسلمين أن يهدموه ؟

ومن حيث إنه يزعم فى ص٨٣ و ٨٤ أن النبى عَلِيْكُ لم يغير شيئاً من أساليب الحكم عند أى أمة أو قبيلة فى البلاد العربية ، وإنما تركهم ومالهم من فوضى أو نظام !! وهذا طعن صريح على محمد عَلِيْكُ بأنه لم يرسل لسعادة الناس فى دينهم ودنياهم ، وطعن صريح على كتاب الله تعالى بأنه غير واف بما يلزم فى الشئون الاجتماعية ، وقد قال الله تعالى :

﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكِكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ . (الأنبياء:١٠٧)

وقال تعالى :

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ

ومن حيث إنه تبين مما تقدم أن التهم الموجهة إلى الشيخ على عبد الرازق ثابتة عامة وهى مما لايناسب وصف العالمية وفقاً للمادة ( ١٠١ ) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ ونصها :

( إذا وقع من أحد العلماء أيا كانت وظيفته أو مهنته مالا يناسب وصف العالمية يحكم عليه من شيخ الجامع الأزهر بإجماع تسعة عشر عالماً معه من هيئة كبار العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا الحكم . القانون بإخراجه من زمرة العلماء ، ولا يقبل الطعن في هذا الحكم .

ويترتب على المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ، وطرده من وظيفته وقطع مرتباته فى أى جهة كانت ، وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية أو غير دينية ).

### فبناء على هذه الأسباب

حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر باجماع أربعة وعشرين عالماً معنا من هيئة كبار العلماء باخراج الشيخ على عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلماء .

صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الأربعاء ٢٢ من المحرم سنة ١٣٤٤هـ (١٢ أغسطس سنة ١٩٢٥م).

شيخ الجامع الأزهر

## الفهرس

| فنفحة | الموضوع ال                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣.    | _ المقدمة                                                       |
| ٩.    | _ المذكرة                                                       |
| ١١.   | _ الوقائع                                                       |
| ١٥.   | _ هيئة كبار العلماء                                             |
| ١٥    | ــ دعوى أن الشريعة الإسلامية روحيه بحضة                         |
| ۲۱    | ـ دعوى أن جهاده عَلِيْتُ كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين     |
|       | ـ دعوًى أن نظام الحكم فى عهد النبى عَلِيْكُ كان موضع غموض أو    |
| ۲۷    | اضطراب أو نقص                                                   |
|       | ـ دعـوى أن مهمـة النبـى عَلِيْكُ كانت بلاغـأ للشريعـة مجرداً عز |
| ۳۰    | الحكم والتنفيذ                                                  |
| ۳٥    | _ إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام                       |
| ٣٧    | _ إنكار أن القضاء وظيفة شرعية                                   |
| ٤١    | _ دعوي أن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين كانت لا دينية         |
| ٤٣    | _ الخروج على إجماع المسلمين                                     |
|       | - الحكم :                                                       |



مطابع الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية

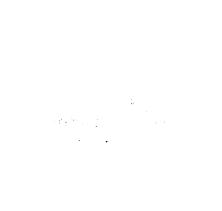

سے درست بشرز الاعلان سے الشرقیة

.272